النَّمن الثاني من الحزب الرابع غشر ۗ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنَ - امَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْف عَلَيْهِم وَلَا هُمْ بَكِنَ نُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ عِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْ دِ كَ خَزَآبِنُ اللَّهِ وَلَا أَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُورَ إِلَيْ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسَتَوِكَ إِلَاعَمِي وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ١٠٥ وَأَنَذِ رَبِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنُ يَّخُشَرُوٓا إِلَىٰ رَتِهِمُ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ عَ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۗ ۞ وَلَا تَطَرُدِ أَلَذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْغَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُ و مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَكْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَحْء وَ فَنَطْرُدَ هُمْ فَنَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِينُ ٥ وَكَذَا لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَّقُولُوُّا أَهَلَوُّكَآءَ مَزَّ أَلْلَهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَبِنِنَا ۚ أَلْيَسَ أَلْلَهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكِ رِبْنَ ۗ وَإِذَاجَآءَ كَ أَلَدِينَ يُومِنُونَ بِئَا يَلْذِنَا فَقُلُ سَالَمُوْعَلَيْكُمُّ كَنْبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفَسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِن بَعُدِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكُذَا لِكَ نُفْصِ لُ الْا يَنْ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْجُ مِينً ٥ قُلِ الحِيِّ نَهُمِيتُ أَنَ اَعَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ ۚ قُل لَّا أَنَّابِعُ أَهُوَاءً كُمِّ قَد ضَّلَكُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَدِينَ ٣ قُل إِنْ عَلَىٰ بَيِّنَ فَرِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّ بُثُمُ بِهِ مُ مَا عِندِ بِ مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِ ۗ ۚ إِنِ الْحُوۡكُمُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ اٰلُحَقُّ وَهُوَخَايُرُ اَلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لُوَ اَنَّ عِندِك مَا تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ مَلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَبْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّالِمِينَ ٥